

#### ١ \_ ملف الشيطان ..

طرق المقدم (حازم عبد الله) باب المكتب رقم (سبعة) في الطابق الثانى ، بمبنى المخابرات الحربية المصرية ، وانتظر قليلا ، فلما لم يأته جواب ، دفع الباب وخطا إلى الداخل ، واتسعت عيناه دهشة ، حينا وقع بصره على (قدرى) ، الذى جلس صامتًا ساكنًا فوق مقعد ضخم ، فهتف (حازم) وهو يتجه نحوه :

- أنت هنا أيها البدين .. لِمَ لَمْ تُجِبُ طرقاتي إذن ؟ رفع إليه (قدرى) وجهًا شاحبًا ، وقال في صوت أقرب إلى الهمس :

هل وصلت أخبار عن (أدهم) ؟
 صمت (حازم) لحظة ظهر فيها الأمنى على ملامحه ، ثم
 نال :

- مازال كما هو يا (قدرى) يصارع الموت ، المذى

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل ، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل) .

د. نبيل فاروق

as light to the series And local Man.

ينشب فيه مخالبه في شراسة ، ومازال الأطباء يحاولون معاونته على تجاوز فترة الخطر .

عاد (قدرى) إلى إطراقته ، وهو. يسأله :

- و (منی) ؟

أجابه (حازم) وهو يسحب مقعدًا ، ويجلس إلى

بنها بخير حالٍ ، ولكنها ترفض العودة إلى (مصر) قبل أن تطمئن على (أدهم) .. وشقيقه الطبيب (أحمد صبرى) ، طار صباح أول أمس إلى مستشفى (الرباط) المركزى؛ ليشترك مع أطباء (المغرب) في رعاية شقيقه .

حرُك (قدرى) رأسه فى أسى ، دون أن ينبس ببنت شفة ، على حين صاح (حازم) ، فى هُجة حاول أن يصبغها بالمرح :

\_ مارأيك ؟ . . لقد أحضرت لك بعض الشطائر الدَّسِمة ، وأدعوك لتناول وجبة شهية ، ومشروب منعش في مكتبر . .

هزُّ (قدرى) رأسه نفيًا، وقال في صوتٍ حزين :

\_ ليس بى شهية للطعام يا (حازم) ... شكرًا لك . ربّت (حازم) على كتفه ، وهو يقول :

يا إلنهى !! أنت حزين بالفعل .. إنها المرة الأولى
 التى ترفض فيها دعوتى للطعام .

وفى تلك اللحظة سمع كلاهما صوت باب الغرفة ، وهو يفتح ، فاستدارا نحوه ، ولم يكد بصرهما يقع على الزائر ، حتى هب (حازم) واقفًا فى احترام ، على حين نهض (قدرى) فى بطء وهو يقول :

ــ مرحبًا بك فى مكتبى المتواضع ياسيادة المدير .. كيف حالك ؟

ردَّ مدير المخابرات المصرية تحيتهما ، وجذب مقعدًا أدناه من مجلسهما ، وأشار إليهما بمشاركته الجلوس ، وهـو يقول :

\_ كيف حالكما ؟ .. لقد انتهيت توًّا من مطالعة ملف عملية قديمة ، رأيت أن تشاركاني في الاطلاع عليها .

ثم أوماً إلى (قدرى) ، وهو يردف :

\_ إنها تخص (أدهم صبرى) ، وهى فى الواقع أول عملية يضطلع بها فى عالم المخابرات .

اعتدل الاثنان ، وقد جذب الأمر انتباههما إلى حدً كبير ، على حين أشعل مدير المخابرات سيجارته ، وهو يستطرد في هدوء :

— كان ذلك في النصف الثاني من عام ألف وتسعمائة والثين وسبعين ، وكان (أدهم) في الثالثة والعشريان من عمره ، ضابطًا برتبة ملازم ثان ، تخرَّ ج منذ شهور قليلة في الكلية الحربية بدرجة إمتياز ، ولكنه رفض القيام بالتدريس في الكلية ، وطلب القيام بواجبه على جبهة القتال ، فتم الحاقه بسلاح الصاعقة ، وأصبح ضابطًا في القوات الخاصة المصرية ، حيث أثبت نبوغًا وتقوقًا في أثناء بعض العمليات الرائعة في حرب الاستنزاف ، ممًا منحه شهرة واسعة داخل أروقة وزارة الحربية حينذاك .

نفث مدير المخابرات دخان سيجارته ، وتابع قائلًا : ـ فى ذلك الحين كان لنا عميل خطير للغاية ، نجح فى التسلُّل إلى قلب صفوف القيادة الإسرائيلية ، وساعدتما المعلومات التى كان يرسلها باستموار ، على القيام بعدة

عمليات فدائية رائعة على الجبهة ، وداخل ( تل أبيب ) ، إلى أن كشف الاسرائيليون أمره بمحض الصدفة ، وألقى القبض عليه ، وحجزته المخابرات الإسرائلية لاستجوابه في مقرها الخاص في (القدس) .. ولمَّا كان الرجل يعرف الكثير عن جيشنا ، فقد قررت القيادة تكليف المخابرات المصرية استعادته بأى ثمن .. وبعد دراسة الأمر من كل جوانبه ، وجدت المخابرات أن هذه العملية من الخطورة ، بحيث يتحتم إرسال رجل واحد فقط للقيام بها .. ولمَّا كان احتمال سقوط هذا الرجل أيضًا في أيدى العدو واردًا ، اقترح بعضهم إرسال رجل لا يعلم ما يكفي عن أسرار انخابرات ، بحيث تعجز المخابرات الإسرائيلية عن انتزاع معلومة واحدة منه ، مهما استخدمت من وسائل التعذيب البشعة التي

وابتسم مدير المخابرات ، وهو يتطلّع إلى الإصغاء والاهتمام البالغين ، اللذين ارتسما على وجهى (حازم) و (قدرى) ، وأردف في هدوء :

- وهنا قفز إلى الأذهان اسم (أدهم صبرى) كأبرع رجال العمليات الخاصة ، وبعد دراسة وافية تقرُّر إسناد

لم يزد تعليق الرجلين على أن غمغم (قدرى) في انفعال \_ يا إلنهي !!

اتسعت ابتسامة مدير انخابرات ، وقال وهو يناول الملف لـ (قدرى) ، الذي تملكته الدهشة :

- لم يكن (أدهم) في ذلك الحين يمتلك كل هذه الخبرة والمهارة بالطبع ، ولكنه برغم ذلك أنهي العملية بشكل أصاب المخابرات الإسرائيلية بالجنون ، واتسعت له عيون رجال المخابرات المصرية دهشة وإعجابًا .. والواقع أنه بعد قراءتي فذا الملف ، أستطيع أن أقول إن ( أدهم صبري ) كان رائعًا حينذاك .

عاد (قدرى) يغمغم ، وهو يفتح أولى صفحات الملف :

\_ يا إلهي !!

استرخى مدير انخابرات في مقعده ، وقال في هدوء : \_ ابدأ في قراءة الملف (ياقـدري) ، وارفـع صوتك جيَّدًا ، فبرغم قراءتي لكل كلمة منه ، إلا أن العملية ممتعة ، إلى درجة تدفعني إلى الاستماع إليها مرة أخرى .. هيًّا أيها الوجل .

اعتدل (حازم) في مقعده ، وأصغى بسمعه ، وأغلق مدير المخابرات عينيه ، وكأنه يحاول الانغماس في الأمر بعقله ، على حين فتح (قدرى) الملف ، وتنحنح ، ثم بدأ القراءة .



### ٢ - عملية القدس . .

تطلّع قائد قوات الصاعقة المصرية إلى الرجل المتوسط الطول البادى الاحترام ، الذى يقف أمامه في أدب واضح ، وهو رأسه مبتسمًا ، وهو يقول :

— إذن فقد وصلت شهرة الملازم (أدهم) إلى المخابرات الحربية ! . . هل تنوون ضمه إلى صفوفكم ؟

هزُ الرجل وأسه نفيًا ، وقال في لهجة مهذَّبة ، تنم عن ثقافة رفيعة :

ليس بعد ياسيدى . . إنها عملية منفردة .
 أومأ قائد الصاعقة علامة الفهم ، وقال :

\_ حسنًا أيها الوائد . . سأطلب استدعاءه في الحال .

لم تكد تمضى لحظات ، حتى كان الملازم \_ حينذاك \_ (أدهم صبرى) يقف في احترام أمام قائد الصاعقة ، الذي أشار إليه الرجل المتوسط الطول ، وقال :

\_ الرائد (محمد عبد الفتاح) ، من انخابرات الحربية يا (أدهم) .

رفع (أدهم) حاجبيه في دهشة ، لم تلبث أن تلاشت ، وهو يغمغم في لهجة حزينة :

لقد كان والدى (رحمه الله) أحد رجال المخابرات الحربية ياسيّدى ، ولكنه لقى مصرعه فى خدعة دنيئة . ابتسم الوائد (محمد) ، وهو يقول :

\_ هاقد واتتك الفرصة للانتقام أيها الملازم .

انعقد حاجبا (أدهم) وهو ينظر إلى الرائد (محمد) في تساؤل ، فربَّت هذا الأخير على كتفيه قائلًا :

\_ سأخبرك بالأمر كله أيها الملازم .. ولتعلم أنك تمتلك تمامًا حق قبول أو رفض المهمة التي تكلفك إيَّاها المخابرات الحربية المصرية .

\* \* \*

لم يكد رجل انخابرات ينتهى من شرح الأمر لـ (أدهم صبرى) ، حتى قال هذا الأخير في هدوء : ابتسم الرائد قائلًا:

\_ ليس فورًا بالطبع أيها الملازم ، فستتلقّى أولًا بعض التدريبات الخاصة ، ثم تسافر إلى (أثينا) ، حيث ستحصل على جواز سفر فرنسى ، تسافر بواسطته إلى (إسرائيل) ، وهناك تبدأ مهمتك أيها البطل .

رفع (أدهم صبري) يده بالتحية العسكرية ، وهو يقول في لهجة تفيض حماسة وصدقًا :

\_ فی خدمة (مصر) یاسیّدی .. (مصر) قبل أی شیء .

\* \* \*



- ومتى يمكنني بدء العملية ياسيدى ؟

قفزت ابتسامة إعجاب إلى شفتى قائد الصاعقة ، على حين قال رجل المخابرات في جدّية :

- ينبغى أن تعلم أن الأمر محفوف بالخطر ، إلى درجة يمكن معها القول إن نسبة النجاح لا تتجاوز عشرة في المائة فقط .

ابتسم (أدهم) ، وهو يقول :

لا علیك یا سیدی .. الله \_ سبحانه و تعالى \_
 وحده ، هو الذی یقرر کیف ومتی یقضی المرء نحبه ..

لم يتمالك رجل انخابرات نفسه من الإعجاب ، وهو يقول لقائد الصاعقة :

\_ من الواضح أن اختيارنا كان موفَّقًا ياسيَّدى .

ابتسم قائد الصاعقة ، وهو يقول :

\_ لست أشك في ذلك أيها الرائد.

عاد (أدهم) يسأل في هدوء :

- متى يمكنني السفر إلى (القدس) أيها الرائد ؟

## ٣ - على أرض العدو ..

هبطت طانرة شركة (العال) الإسرائيلية في مطار (القدس)، وتوقفت محركاتها عن الدوران، وأخذ ركابها يهبطون سُلَمها في هدوء، حيث استقلُوا حافلة خاصّة، نقلتهم إلى حيث تتم المعاملات الجمركية، قبل الدخول رسميًّا إلى (إسرائيل)...

رفع رجل الجمارك الإسرائيلية عينيه يتفحص الشاب الفرنسي ، الأشقر الشعر ، اللذى يسدو هادئًا بمنظاره الطبيّ ، ونظراته البريئة ، وسأله في اهتام :

- هل هى زيارتك الأولى له (إسرائيل) يامسيو (ألان) ؟

عدَّل الشاب وضع منظاره الطبِّي ، وقال في هدوء وبفرنسية سليمة للغاية :

\_ في الواقع .. نعم .. فالأعمال التي يقوم بها

الفدائيون الفلسطينيون ، كانت تمنعنى من ذلك ، لولا رغبتي في التعامل التجاري معكم .

قطّب رجل الجمارك حاجبيه ، وهو يقول فى غضب : ـــ اسمهم المخربون العرب يا مسيو (ألان) .. رجالنا فقط هم الفدائيون .

ابتسم (ألان) ، وقال :

\_ ليس لى شأن بمصطلحاتكم السياسية هذه .. أنا رجل أعمال فقط .

ختم رجل الجمارك جواز السفر ، وناوله إلى الفرنسي ، وهو يقول في برود :

\_ نرجو لك إقامة سعيـدة فى (إسرائيـل) يامسيـو (ألان).

رد (ألان) تحيته بإيماءة من رأسه ، وتحرُك في هدوء حاملًا حقيبته الوحيدة إلى خارج المطار ، وتوجَّه من فوره إلى سيارة من سيارات الأجرة ، ارتكن سائقها إلى جانبها ، يطالع صحيفة الصباح ، وسأله بالانجليزية في لكنة فرنسية واضحة :

- هل يمكنك نقلى إلى فندق الملك (داود) ؟
طوى السائق جريدته فى تبرُّم ، واتخذ مقعده خلف
عجلة القيادة ، على حين جلس الفرنسي فى المقعد الخلفى ،
وهو يتطلع إلى المكان من حوله ، شأن سائح يرى مدينة
جديدة لأوَّل مرَّة .. ولم تكد السيارة تنطلق ، حتى قال
الفرنسي بإنجليزيته الركيكة :

— الجو ملبد بالغيوم .. هل هناك احتمال سقوط مطار ؟

أجابه السائق وهو يبتسم:

\_ ليس حينها يكون الجوّ جافًا .

ابتسم الفرنسي ، وقال في لغة عربية خالصة ، تحمل اللهجة المصرية :

- ومن قال إنه سيظل كذلك ؟

حتى فتح السائق درج (تابلوه) السيارة ، وأخل منه بضع أوراق ، وأدار يده بها إلى الخلف ، يناولها إلى رأدهم ممبرى) المتنكّر ، وهو يقلول دون أن يلتفت خلفه :

- حمدًا لله على وصولك سالمًا إلى أرض المعركة ، أيها الملازم (أدهم صبرى) . . هاك أوراقك الجديدة . فحص (أدهم) الأوراق ، وابتسم قائلًا :

\_ إذن فهذا يعنى أننى حال هبوطى من السيارة ، أكون قد تحوَّلت إلى (إيزاك صمويل) ، مهاجر يهودى من الولايات المتحدة الأمريكية .

أجابه السائق في هدوء:

\_ ستجد شقة مستأجرة باسمك ، فى أرق أحياء (القدس) ، وسيقسم البواب أنك تتردَّد عليها منذ عام كامل وبانتظام ، كما ستجد لك بضع أصدقاء من الإسرائليين ، وبطاقة ضمان خاصة ، ولقد حدَّد لك وزير

الأعجب أن السيارة التى ستقله إلى هناك ، تحمل نفس ألوان ورقم سيارتنا هذه ، وحتى أثر الارتطام الواضح فى مقدمتها .

استغرق (أدهم) في الضحك ، وقال وهو يتساول حقيبة أخرى ، تشبه حقيبته في المقعد المجاور للسائق :

\_ هل كل الأوراق هنا ؟

أجاب السائق في اختصار شديد :

\_ كلها .

وفى تلك اللحظة ، توقفت السيارة أمام عمارة فاخرة فى أرقى أحياء (القدس) ، وهبط منها (أدهم) ونقد السائق أجره ، ولم ينس هذا الأخير أن يغمضم ببضع عبارات ساخطة ، لاعتا ذلك البخيل الذى لم يمنحه بقشيشًا مناسبًا ، ثم انطلق لا يلوى على شيء ...

توجَّه (أدهم) في خطوات ثابتة إلى مدخل العمارة ، ونهض البُّواب ، وهو يحييه في احترام قائلًا :



مرحى أا بيدو أن كل شيء تم إعداده بدقة بالغة ..

الدفاع الإسرائيلي موعدًا لمقابلته عصر اليوم ، بعد أن تقدّمت أنت بطلب ذلك منذ يومين .

ابتسم (أدهم) في إعجاب ، وقال :

- مَرْحَى !! يبدو أن كل شيء تم إعداده بدقة بالغة .. وماذا عن ( ألان سينيوريه ) ؟

ضحك السائق وهو يقول:

— اطمئن .. فلا ريب أنه وصل الآن بالفعل إلى فندق الملك (داود) ، والعجيب أنه يشبهك إلى حد مذهل ، وجواز سفره يحمل الاسم نفسه ، والرقم ذاته .. بل ومن

ـ مرحبًا يا سيَّد (إيزاك) .

ردُّ (أدهم) تحيته بإيماءة من رأسه ، وتوجَّه إلى المصعد ، ورفع يده بالتحية ، وهـو يحادث سيـــدة في أواخـــر الأربعينات ، قائلًا :

- كيف حالك يامدام (جولدمان) ؟

أومأت السيدة برأسها ردًّا على تحيته ، وهى تبـتسـم ائلة :

- بخير ياسيد (إيزاك) .. شكرًا لك . عاد (أدهم) يقول ، وهو يضغط أزرار المصعد : - الدور الثالث بالطبع .

أومأت السيدة برأسها موافقة ، ووقف (أدهم) إلى جوارها صامتًا ، على حين أخذ المصعد يأخذ طريقه إلى أعلى ..

ابتسم (أدهم) في قرارة نفسه ، إعجابًا بمهارة ودقة انخابرات المصرية ، فلقد أعد الأمر بمهارة تفوق الوصف ،

بحيث كان تنكره يصلح لاتخاذ شكل فرنسى خالص ، يتحوّل إلى شكل مختلف تمامًا ، بمجرد نزع الشعر الأشقر المستعار ، والمنظار الطبّى ، بحيث يصبح شبيها بعميل فلسطينى ، يتخذ منذ عام كامل اسم (إيزاك صمويل) .. وحتى جيران (إيزاك) هذا ، قضى (أدهم) ساعات طوالًا يطالع صورهم ، ويستمع إلى شرائط مسجلة لأصواتهم ، حتى أصبح من السهل عليه تعرفهم بمجرد رؤيتهم ، أو حتى سماع أصواتهم من خلال الهاتف ..

لم يكد (أدهم) يصل إلى شقة (إيزاك) ، حتى أغلقها خلفه في إحكام ، وتوجَّه من فوره إلى الهاتف ، طالبًا رقمًا خاصًا ، وقال حينها بدأ الاتصال ، متحدِّثًا بلغة عبرية سليمة :

\_ هنا (إيزاك صمويل) . أريد أن أؤكد موعد مقابلة محددة سابقًا مع السيّد وزير الدفاع .

وانتظر حتى جاءه الجواب ، وقال وهو يستسم في سخرية :

# ٤ \_ في عرين الأسد . .

نهض وزير الدفاع الإسرائيلي يصافح (أدهم) في حرارة مفتعلة ، وهو يتفرّس في مالامحه في دقة بعينه السليمة ، على حين اختفت الأخرى خلف عصابة سوداء ، تعطيه شكلًا مُيزًا ، ودعاه للجلوس ، ثم عاد إلى خلف مكتبه ، وسأله في هدوء :

ــ لقد طلبت مقابلتي لسبب رفضت الإفصاح عنه ، مدّعيًا أنه هام وخطير للغاية يامستر (إيزاك) .. فهل يمكنني معرفته الآن ؟

مال ( أدهم ) إلى الأمام ، وتظاهر بخطورة الأمر ، وهو يقول :

\_ إنه يتعلق بثغرة خطيرة فى جهاز مخابراتنا يا سيّدى . اتسعت عين وزير الدفاع عن آخرها ، وهو يهتف فى جزع : ثم وضع السمَّاعة ، وابتسم وهو يقول :

\_ حسنًا .. في هذا الموعد تبدأ العملية في اتخاذ مسار واد .

وأردف بعد هنيهة من الصمت : ـــ وخطر .

and the first of the second second



- ( lhemle ) !?.

ثم لم يلبث أن تمالك أعصابه ، وهو يكمل سؤاله في هدوء ظاهري :

\_ أية ثغرة هذه ؟

قال ( أدهم ) في همس :

- هناك جاسوس مصرى داخل ( الموساد ) يا سيدى الوزير .. رجل يسمى نفسه باسم ( جاكوب ياريف ) ، ولكنه في الواقع يدعى ( خيرى سالم ) ، وهو ضابط مخابرات مصرى يحمل رتبة مقدم .

ظلَّ وزير الدفاع يتأمَّل (أدهم) ، فى نظرات مستريبة لا تخلو من الدهشة ، ثم عاد بمقعده إلى الوراء ، وأخذ يتساءل فى أعماقه عن كيفية معرفة (إيزاك) بهذا الأمر ، وباسم الجاسوس الذى أوقع به (الموساد) بالفعل ، برغم كون الأمر غاية فى السرَّية حتى هذه اللحظة .. ولم يلبث وزير الدفاع أن حوَّل أفكاره إلى صوت مسموع ، وهو يقول :

- وكيف عرفت ذلك يا مستر (إيزاك) ؟ ابتسم (أدهم) في مكر قائلا:

ــ لدئّ وسائلي الخاصّة يا سيّدى الوزير .

نهض وزير الدفاع من مقعده صامتًا ، وأخذ يدور فى أرجاء حجرته الفسيحة ، وهو يعقد كفّيه خلف ظهره ، ثم التفت فجأة إلى (أدهم) ، قائلًا في حِدَّة :

- اسمع يا مستر (إيزاك) . ليست هناك وسائل خاصة غير معروفة فى مجتمعنا ، ما دام الأمر يتعلق بأمن (إسرائيل) . وهذا الذي تتحدّث عنه بالغ الخطورة ، إلى حدّ يحتم معرفتي بوسيلة حصولك على هذه المعلومات ، مهما كان الثمن .

نهض (أدهم) واقفًا ، وقال في هدوء : ـــ كنت أنوى كشف الوسيلة في الوقت المناسب يا سيّدى .

ضرب وزير الدفاع سطح مكتبه بقبضته في عصبية ، صائحًا :

بل ستكشفها الآن يامستر ( إيزاك ) وإلاً ....
 قلب ( أدهم ) كفيه ، وقال في لهجة المغلوب على
 أمره :

انك لاتتوك لى الخيار ياسيًـدى .. حسنًا ..
 سأخبرك بالأمر .

ثم اعتدل ، وقال في هدوء :

أنا أيضًا أعمل مع المخابرات المصرية ، يا سيادة وزير
 لدفاع .

\* \* \*

كان لتصريح (أدهم) وقع الصاعقة ، في قلب وزير الدفاع الإسرائيلي ، الذي تراجع خطوة حادَّة إلى الخلف ، وظل يحملق في وجه (أدهم) مذهولًا ، حتى خُيِّل لهذا الأخير أن الوزير الإسرائيلي سيسقط مصعوقًا ، إلَّا أنه هتف فحأة :

- ماذا يعنى هذا يامستر (إيزاك) ؟ أجابه (أدهم) في لهجة جادة:

- یعنی باختصار أن المصریین حاولوا تجنیدی لحسابهم یاسیدی ، ولقد تظاهرت بالموافقة ، وأبلغتهم ببضع معلومات تافهة ، ثما منحنی لدیهم بعض الثقة ، فطلبوا منّی إبلاغ كل ما لدی أوّلًا فأولًا إلى رجلهم ، الذی یعمل وسط مخابراتنا .

غمغم وزير الدفاع في ذهول ، وهو يسرع نحو هاتفه : \_ يا إلْهي !! الأمر خطير بالفعل .

وطلب رقمًا سريعًا ، وقال في لهجة تموج بالانفعال : \_ أرسل لى ( شيمون ) في الحال .

وأعاد السمَّاعة ، وهو يتفرَّس في (أدهم) في مزيج من الشك والدهشة ، ثم سأله :

وَلِمَ لَمْ تلجأ إلى ( الموساد ) مباشرة يا مستر ( إيزاك ) ؟.. لقد كانت قصتك ستثير انتباههم بلاشك إلى أقصى حد .

هزُّ ( أدهم ) كتفيه ، وقال :

- هل تريد منّى أن أذهب إليهم ، وهـذا الجاسوس المصرى وسطهم ؟.. كان سيبلغ المصريين في الحال ، وربما قتلوني انتقامًا .

وقبل أن ينطق وزير الدفاع الإسرائيلي معقبًا ، دخل رجل طويل القامة إلى حدَّ مثير للانتباه ، عريض المنكبين ، أدَّى التحية العسكرية لوزير الدفاع في صمت ، وهو يرمق ( أدهم ) بنظرة جانبية متسائلة ، فأسرع الوزير يقول :

\_ ادخل يا ( شيمون ) .. لدى هنا أمر مذهل .

استمع (شيمون ) إلى قصة وزير الدفاع ، وهو يرمق (أدهم ) بنظرات متشكّكة ، حتى انتهى الوزير من حديثه ، فقال :

\_ معذرة ياسيدى ، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى التحقّق منه جيّدًا .

قال (أدهم) في لامبالاة:

ــ افعل ما بدالك .

استدار إليه (شيمون)، وسأله في صوت ماكر خفيض:

ولِمَ لَمْ تبلغنا بالأمر منذ البداية يا مستر (إيزاك)؟
 أجابه (أدهم) في برود:

ــ كنت أخشى هذه السخافات ، التى تتحدَّث بها يامستر ( شيمون ) .

ساد الصمت فترة غير قصيرة ، داخل حجرة وزيـر الدفاع ، ثم تحدّث ( شيمون ) قائلًا :

هل توافق على الخضوع لتجربة قصيرة يا مستر
 ( إيزاك ) ؟

هزُ ( أدهم ) كتفيه قائلًا :

- نعم یا مستر (شیمون) ، ما دمتم تصرُون علی استخدام أجهزة كشف الكذب فى كل شيء .

ابتسم (شيمون ) ، وقال وهو يستأذن وزير الدفاع في التحدُّث تليفونيًّا :

ــ من الواضح أنك تعلم وسائلنا جيدًا يامستر ( إيزاك ) .

أجابه ( أدهم ) في برود :

### ٥ \_ الأسير ..

مال وزير الدفاع الإسرائيلي على أذن (شيمون) ، وسأله في اهتمام :

- هل أنت واثق من نتيجة اختبار مصل الحقيقة هذا؟ ابتسم (شيمون ) في ثقة ، وقال :

- كل الثقة ياسيدى وزير الدفاع ، فالمادة التى يتركّب منها هذا المصل لها مفعول عجيب ، فى إلغاء قدرة العقل البشرى على المحاورة والمداورة ، فهى تترك الإنسان فى حالة بين الوعى واللّا وعى ، كما فى التتويم المغناطيسى ، بحيث يمكنه سماع الأسئلة الموجّهة إليه ، والإجابة عنها ، على حين لا يمكنه حبك قصة لم تحدث بالفعل . ،

سأله وزير الدفاع وهو ينظر إلى (أدهم) ، الذى استقر في هدوء فوق مقعد خشبي ، مسلمًا ذراعه إلى رجل يرتدى معطف الأطباء ، يغرس إبرة محقن في وريد واضح في منتصفها :

\_ لقد صنع منّى المصريون محترفًا يا مستر (شيمون). ازدادت ابتسامة (شيمون) خبئًا ودهاءً ، وهو يقول من خلال الهاتف:

\_ إنه أنا (شيمون) يا (ماثير) .. لدينا هنا رجل نويد اختبار قصة عجيبة يرويها .. لا .. ليس بواسطة جهاز كشف الكذب .. سنستخدم معه أسلوبًا لم يتوقّعه .. نعم .. سنستخدم مصل الحقيقة .

ثم وضع السمَّاعة ، والتفت إلى ( أدهم ) قائلًا في تخابث :

ر والآن يامستر (إيزاك) .. أما زلت مستعدًا خوض التجربة ؟



44

ـــ وهل هناك وسائل معروفة ، لتفادى مفعول مصل الحقيقة أو التغلب عليه ؟

قال (شيمون ) في ثقة كبيرة :

\_ إنه لم يكن يتوقع استخدامنا لهذه الوسيلة يا سيدى .
اكتفى وزير الدفاع بهذا القول ، وعاد يتابع رؤية أدهم ) ، الذى احتقن وجهه بالدماء ، التى سرعان ما غاضت منه ، واتسعت عيناه فى ذهول ، وتراخت ذراعاه إلى جانبه ، وبدا واضحًا أن أجفانه تتثاقل ، وهو يغمغم :

\_ يا لوسائلكم السخيفة!!

ثم لم يلبث جفناه أن تراخيا تمامًا ، ومال رأسه على صدره في سكون ، فتنهَّد ( شيمون ) في ارتباح ، وقال :

\_ الآن يمكننا استجوابه يا سيّدى وزير الدفاع .. وكن واثقًا من أن كل كلمة ينطق بها ستكون في جانب الصّدق . كل الصّدق ولا شيء غير الصّدق .





استقر في هدوء فوق مقعد خشبيّ ، مسلما ذراعه إلى رجل يرتدى معطف الأطباء ..

هز ( أدهم صبرى ) رأسه في قوة ، وقبال في لهجة غاضبة ، وهو يمسح جبينه بمنديل ورقي صغير !:

\_ أَلَمْ تَكُنَ هَنَاكُ وَسَيِلَةً لِاسْتَجُوالِي ، خَيْرًا مِنْ هَذَا الأَسْلُوبِ السَّخِيفُ ؟

ابتسم ( شيمون ) ، وهو يربّت على كتفه قائلًا :

\_ معذرة يا صديقى .. إنها ضرورات الأمن ، فنحن محاطون بالأعداء من كل جانب ، ولا بدَّ لنا من مزيد من الحيطة والحذر . .

سأله (أدهم) متبرَّمًا:

\_ وهل انتهيتم من التحقّق من قصتى ، أو ما زالت لديكم وسائل سخيفة أخرى ؟

ابتسم وزير الدفاع الإسرائيلي ، وقال :

- بل سنكتفى بهذا يا مستر (إيزاك) ، فكل كلمة نطقت بها وأنت تحت تأثير مصل الحقيقة ، طابقت ما رويته ف أثناء وعيك تمامًا ، كما أن تحرياتنا أثبتت إقامتك فى القدس منذ عام كامل .. منذ هجرتك من الولايات المتحدة

الأمريكية إلى هنا .. إننا نصد قلك يا مستر (إيزاك) ، وسنعمل على الإفادة منك بأقصى قدر ممكن ، بحيث نلقن المخابرات المصرية درسًا ، يعلمهم من الأقوى في المنطقة .

سألهما (أدهم):

\_ وماذا عن الجاسوس المصرى فى ( الموساد ) ؟ قال ( شيمون ) فى اهتمام :

\_ لقد ألقى القبض على هذا الجاسوس بالفعل يا مستر ( إيزاك ) ، ولكنه يرفض الإدلاء بأى شيء ، برغم كل الوسائل العنيفة التي تعرض لها .

تظاهر ( أدهم ) بالفرح ، وهو يقول :

- هل ألقيتم القبض عليه ؟., هذا رائع .. يمكنني الآن العمل في اطمئنان .

ثم صمت فجأة ، وبدا على ملامحه أنه يفكّر في أمر ما ، ولم يلبث أن قال في حماس :

\_ تقولون إنكم عاجزون عن انتزاع ما لدى الرجل من معلومات .. أليس كذلك ؟.. يمكنني أنا أن أفعل ذلك .

نظر إليه وزير الدفاع و (شيمون) في دهشة ، ثم سأله الأول :

\_ وكيف يمكنك ذلك ؟

اعتدل (أدهم) ، وقال في هجة توحى بأهمية الأمر :

— إنه لا يعلم بعد أننى أعمل معكم ، وما زال يظن أننى أعمل لحساب الخابرات المصرية ؛ لذا فهو سيمنحنى ثقته الكاملة ، وخاصّة إذا ما أقنعته بأن الخابرات المصرية هي التي كلّفتنى محاولة إنقاذه .

برقت عينا وزير الدفاع، وهو يقول:

\_ أكمل يا مستر ( إيزاك ) .. إن خطّتك ترُوق لى . تابع ( أدهم ) في اهتمام :

- عليكم إقباعه بنفاد صبركم ، وفشلكم فى انتزاع ما لديه من معلومات ، ثم تتظاهرون بنقله إلى السجن الحربى فى ( تل أبيب ) ، وفى نفس الوقت تطلبون من حراسه التظاهر بالموت ، حينما أهاجم السيارة التى تقله ، وأطلق عليهم نيران مدفع رشاش محشو برصاص ( فشنك ) ،

وبعدها أصحبه إلى منزل منعزل فى ( يبت لحم ) ، حيث أخبره أننى أنقذته بناء على تكليف انخابرات المصرية ، وأبدأ فى الحديث معه عمًا تريدونه من معلومات ، فى نفس الوقت الذى تدستُون فيه أجهزة التسجيل والتصنت فى كل مكان بالمنزل .

ساد الصمت لحظة ، ثم قال وزير الدفاع : ـ وماذا يضمن عدم هروبه ؟ قال (أدهم) في حماس :

- أحيطوا (بيت لحم) بحراسة شديدة .. صدّقنى ياسيّدى وزير الدفاع .. إننى أفعل ذلك تأكيدًا لولائي الشديد .. إننى أخاطر بنفسى أيضًا ، حتى أننى أطلب منكم إلقاء القبض على أيضًا ، حينا تداهموننا في (بيت لحم) ، بحيث لا يكشف هذا الجاسوس عملى معكم . عاد الصمت يسود قليلًا ، ثم غمغم (شيمون) : انها خطّة معقولة ، ولن نخسر شيئًا بالمحاولة .

### ٦ \_ الهروب الكبير ..

انطلقت السيارة التي تقل المقدم (خيري سالم) ، في طريقها من (القدس) إلى (تل أبيب) ، وحراسها يختلسون النظر خفية إلى الطريق ، في انتظار الهجوم الزائف الذي أخبرهم به رؤساؤهم .. وحتى المقدم ( خيرى ) نفسه شعر بالدهشة ، حينا أحصى عدد حراسه ، فوجدهم أربعة رجال فقط ، بالإضافة إلى ضابط واحد يجلس على المقعد المجاور للسائق ، وتساءل في قرارة نفسه عن سبب إهمال الإسرائيليين في نقله ، وهم مشهورون بحرصهم الشديد على أسراهم ، وخماصة حينها يتعلُّق الأمر بضابط مخابرات

و فجأة .. قطع أفكاره رؤيته سيارة من نوع (الجيب)، تتبع سيارة الحراسة في سرعة متزايدة ، جعلت المسافة بين السيارتين تتناقص في اطراد عجيب ، حتى أصبحت (الجيب) \* \* \*



خلف سيارة الحراسة تمامًا ، ففوجى بقائدها الأشقر ينتزع من جواره مدفعًا رشاشًا يصوّبه إلى الحرس . .

وقبل أن يتخذ المقدّم (خيرى) أيّة ردود فعل ، انطلق صوت رصاصات الرشاش مدوّيًا ، ورأى (خيرى) حراسه يسقطون في الحال ، دون أن يرفع أحدهم مدفعه دفاعًا عن نفسه ، ثم رأى الضابط والسائق يقفزان من السيارة بعد إيقافها ، ورآهما يسقطان على إثر انطلاق مدفع قائد (الجيب) الأشقر ، وتملكه مزيد من الدهشة حينا صاح فيه قائد (الجيب):

\_ أسرع يا صديقى .. اقفز إلى السيارة .. لا بد أن نبتعد في سرعة ، قبل أن يحيط بنا الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي .

وبدون تفكير ، وبرغه جسده المنهك من شدة التعذيب ، قفز المقدّم (خبرى) من سيارة الحراسة ، إلى المقعد المجاور لسائق (الجيب)، التي انطلقت في سرعة شديدة مبتعدة عن المكان ، فصاح (خبرى) في دهشة :

\_ من أنت أيها الشاب ؟ .. ولماذا أنقذتني ؟ أطلق (أدهم) ضحكة عالية ، وقال :

- أنا (إيزاك) يا صديقى خيرى .. ألا تعرفنى ؟

نظر إليه (خيرى) فى دهشة ، وهم بإنكار معرفته به ،
إلّا أن (أدهم) وضع سبّابته على فمه محذّرًا ، وانحرف بالسيارة فجأة خلف مرتفع صخرى ، ثم أوقفها بصورة حادَّة ، ومدّ يده فى سرعة ، وضغط على رُرَّ صغير ، اتسعت بعدها عينا (خيرى) دهشة ، حينا سمع صوته يخرج من جهاز تسجيل صغير مثبّت بالسيارة ، أو هو على وجه الدقة صوت شديد الشبه بصوته يقول :

\_ أهو أنت (إيزاك صمويل) .. مرحى يارجـل .. لاريب أن مخابراتنا كلّفتك إنقاذى .

· قفز (أدهم) من السيارة ، وأشار له (خيرى) أن يتبعه بعيدًا عن السيارة ، على حين استمر جهاز التسجيل يذيع خديثًا مفتعلًا بينهما ، إلى أن صارا على بعد كبير من الجيب ، فصاح (خيرى) :

ما الذي يحدث ؟ . . من أنت أيها الشاب ؟
 ابتسم (أدهم) ، ورفع يده بالتحية العسكرية قائلا :
 الملازم (أدهم صبرى) من قوات الصاعقة في خدمتك ياسيدى المقدّم .

غمغم (خیری) فی دهشة :

\_ الصاعقة ؟!.. ماذا يحدث ؟.. إننى لا أفه\_م شيئًا .

قص عليه (أدهم) الأمر في كلمات مختصرة ، وهما يسرعان الخطا إلى مكان قريب ، فانفجر (خيرى) ضاحكًا ، وقال :

\_ يالك من جرىء أيها الشاب !! من المفروض أن تنضم إلى المخابرات المصرية . . أنت موهوب في هذا المجال .

دار الاثنان حول الطرف الآخر للمرتفع الصخرى ، وتوقّف (خيري) مشدوهًا ، وهو يسأل :

\_ ما هذا ؟ .. هل أعددت سيارة أخرى ؟

قال (أدهم) ، وهو يقفز خلف عجلة قيادة السيارة الثانية :

\_ بل أعدَّها رجالنا هنا يا سيادة المقدِّم ، فالسيارة التي أعطاني إيَّاها هؤلاء الأوغاد ، مزوَّدة بجهاز تصنَّت ، لنقل الحديث الذي يدور بيننا ، لذا فقد أدرت جهاز تسجيل يمكنه خداعهم فترة طويلة ، حتى يمكننا عبور الحدود .

سأله (خيرى):

\_ iية حدود ؟

أجابه (أدهم) في هدوء وهو يدير محركات السيارة الثانية :

\_ الحدود الأردنية يا سيّدى . . إنهم ينتظروننا هناك ، ولقد أعدُّوا كل شيء .

\* \* \*

داخل غرفة صغيرة فى مبنى قديم وسط مدينة (القدس)، وقف وزير الدفاع الإسرائيلي يحادث (شيمون)، قائلًا فى لهجة توجى بالتشكّل :

\_ مازلت أخشى أن يفر ضابط المخابرات المصرى يا (شيمون) .

ابتسم (شيمون) في ثقة ، وقال :

- اطمئن یا سیّدی وزیر الدفاع .. مازال کل شیء تحت سیطرتنا تمامًا ، وما زلنا نمسك بالخیوط دون أن یدری (ایزاك) نفسه .

وصمت لحظة ، ثم شعر بحاجته إلى تفسير الأمر ، برغم معرفة وزير الدفاع الإسرائيلي له ، فعاد يردف قائلًا :

\_ لقد ثبت جهازًا صغيرًا في حجم الدبوس ، في حذاء ضابط انخابرات المصرى ، قبل نقله إلى سيارة الحراسة ، وهو نفسه لا يدرى ذلك .. وسيقوم هذا الجهاز بإعطائنا إشارات منتظمة ، تمكننا من معرفة مكانه باستمرار ، وستكون قوانسا مستعدة لمهاجمته فور اتخاذه مسارًا لا يروق لنا .

أومأ وزير الدفاع برأسه ، وهو يغمغم :

\_ هذا عظم .

وفى تلك اللحظة ، نهض جندى إسرائيلي من أمام جهاز صغير ، وأدَّى التحية العسكرية قبل أن يقول :

\_ هناك أمر لانستطيع فهمه بالنسبة للإشارات ياسيدى .

ظهر القلق على وجهى وزير الدفاع و (شيمون) ، وهما يَسألان الجندي في آن واحد :

\_ ما ذا تعنى بهذا أيها الجندى ؟

أشار الجندي إلى جهازه ، وقال في حَيْرة :

\_ الحديث الذى تلتقطه أجهزة التصنّت المثبّة بالسيارة يبدو عاديًا ، وينقل إلينا صوت محرّك السيارة وهى تسير ، ولكنه في الوقت نفسه يأتى من نقطة واحدة لا تتغير ، أو تتحرّك ، على حين أن الإشارات التي يبعثها جهاز التبع المشبّت في حذاء الجاسوس ، تشير إلى أنه يتحرّك نحو الشمال الشرق إلى (أريحا) تقريبًا .

قطّب وزير الدفاع حاجبيه في قلق ، على حين غمغم (شيمون) في دهشة :

\_ (أريحا) ؟! .. هذا يخالف المسار المتفق عليه تحامًا . وفجأة اتسعت عيناه صائحًا :

\_ يا للشيطان !! لقد خدعنا (إيزاك) .

قال وزير الدفاع في حنق :

- أنت غبى يا (شيمون) .. لقد كان هذا الشيطان (إيزاك) مستعدًّا تمامًا لخوض التجربة .. بل لقد استغل غرورك وغباءك ، ليدفعك دفعًا إلى استخدام مصل الحقيقة .

> اتسعت عينا (شيمون) دهشة ، وهو يصرخ : \_ ولكن كيف ؟

ظهر الغضب في عين وزير الدفاع ، وهو يقول : \_ أَلَمْ تفهم بعد كيف ؟

\* \*

تردَّد هذا السؤال في الوقت نفسه على شفتى المقدم (خيرى سالم) ، والسيارة التي يقودها (أدهم) تنطلق في سرعة كبيرة عبر طرق جانبية ، تقود إلى (أريحا) . . فأجابه (أدهم) في هدوء :

ــ لقد أعدّت انخابرات المصرية الأمر بشكل دقيق مدروس للغاية ياسيادة المقدم . . فقبل زيارتي لوزير الدفاع

ثم قفز نحو خريطة كبيرة ، أخماً يفحصها في اهتمام بالغ ، وهو يقول في عجلة وانفعال :

- لقد خدعانا بواسطة جهاز تسجيل عادى .. إنهما يحاولان الوصول إلى حدود (الأردن) ؛ إلى نهر (الأردن) ، بحيث يمكنهما عبور الحدود إلى (وادى أبو عربة) .. إننا لن نسمح لهما بذلك .

وبدون تبادل كلمة أخرى زائدة ، رفع وزير الدفاع سمًاعة هاتفه ، وصاح في لهجة آمرة ، وصوت غاضب : 

ـ فليبدأ فورًا تنفيذ الخطة الاحتياطية (إكس ٢).. وليكن معلومًا أننى أربد الجاسوسين على قيد الحياة .. استخدموا كل الإمكانات المتاحة ..

ووضع سمًاعة الهاتف ، وهو يردف في حنق : ـ هذا الشيطان (إيزاك) .. سأمزّقه إربًا حينًا تقع يدى عليه .

هتف (شيمون) في خَيْرة :

\_ ولكن كيف خدع مصل الحقيقة ؟.. إنه لم يكن مستعدًا لمواجهته . هتف (أدهم) في حماس صادق:

\_ بالطبع . أنني لم أحصل على هذه المتعة مسبّقًا قط . تأمّل (خيرى) ملامح (أدهم) في حَيْرة ، ثم هز كتفيه ،

وقال : \_\_ ربما بالنسبة للمرة الأولى



تأمُّل خيرى ملامح ( أدهم ) في حيرة ..

وفجأة .. وصل إلى مسامعهما صوت هدير مألوف . وشملهما وجوم مباغت فترة قصيرة للغاينة ، ثم غمغم (خيرى) :

الإسرائيلي ، تناولت جرعة مناسبة من مادة خاصة ، تلغى مفعول مصل الحقيقة ، ثم حينها طلب (شيمون) استجوابي وإخضاعي لتجربة خاصة \_ وهذا متوقع بالطبع \_ مخرت أنا في الحال من استخدامهم لأجهزة كشف الكذب ، فكان من الطبيعي أن يحاول إثبات تفوِّقهم ، وتعدُّد وسائلهم باستخدام مصل الحقيقة ، وهو يظن أنني لم أتوقع ذلك .. ولم يعد باقيًا إلا بعض التمثيل والتظاهر بالوقوع تحت تأثير المصل ، ولقد درَّبتني انخابرات المصرية طويلًا على كتم أنفاسي بحيث يحتقن وجهي ، ثم التظاهر بالتراخي والاستسلام . . وهكذا كنت أجيب عن أسئلتهم بوعي كامل ، وهم يظونني تحت تأثير المصل .

ابتسم المقدم (خیری) ، وقال :

\_ هكذا رجالنا دائمًا يا صديقى .. يعدُّون لكل شيء عدته .. إنهم عباقرة .

أوماً (أدهم) برأسه موافقًا ، وقال :

\_ وهذا ما يجعل عملكم ثمتغا مثيرًا ياسيادة المقدم .

### ٧ \_ رجلان وجيش ..

انقضت الهليوكوبتر الإسرائيلية على (الجيب)، التي تحمل الضابطين المصريين، تمطرها بوابل من الرصاص، وأخذ (أدهم) يناور الطلقات في مهارة وسرعة، حتى سمع المقدّم (خيرى) يهتف في حنق:

- لا فائدة أيها الملازم . إننا ننطلق في صحراء قاحلة ، كتملة فوق صفحة بيضاء . . سيصطادوننا حتمًا .

أعمل (أدهم) فكره في عبارة المقدم (خيرى)، وغمغم في هدوء :

- نعم يا سيّدى .. أفضل وسيلة هى الاستسلام . وفجأة .. ضغط (أدهم) (فرامل) سيارته فى قوة ، فتوقّفت على نحو مباغت ، ثما أثار حولها عاصفة من الغبار ، ونهض (أدهم) وأخد يلوّح بذراعيه بما يعنسى استسلامهما .. وهنا فقط توقّف سيل النيران المنهمر ،

- يا إلى !! وكأنها .... زاد (أدهم) من سرعة السيارة ، وهو يقول في هدوء : ـ نعم يا سيدى .. إنها هليوكوبتر حربية إسرائيلية .

ولم يكد يتم عبارته ، حتى الهمرت الرصاصات حوفها ، من المدفع الرشاش ، المثبت بالطائرة المروحية ، وقال (أدهم) في سخرية عجيبة ، وهو ينحرف بالسيارة في مسار متعرّج خطر :

\_ ها هي ذي إجابة سؤالك ياسيادة المقدّم ... لقد انطلق الجيش الإسرائيلي كله خلفنا ...

\* \* \*

وأخذت الهليوكوبتر تدور حول السيارة بضع دورات، ثم هبطت على بعد أمتار قليلة منها، وقفز من داخلها خمسة جنود إسرائيلين، يصوّبون مدافعهم الرشاشة إلى (أدهم) و (خيرى)، على حين ظل قائدها خلف عصا القيادة، مستعدًا للانطلاق فور انتهاء رجاله من أسر المصريّين...

شعر المقدم ( خيرى ) بحثق بالغ ، حينا هتف ( أدهم ) بالعبرية :

\_ إننا نستسلم .

ثم تحرَّك فى شكل يوحى بالهبوط من (الجيب) ، واستعد المقدم (خيرى) لتعقبه ، حينا سمع (أدهم) يهمس فى صوت خافت حازم سريع :

\_ اهبط إلى قاع السيارة بسرعة .

وفجأة .. اختطف (أدهم) مدفعه الرشاش من فوق المقعد ، وتحرُّك في سرعة بدت في عيني المقدم (خبرى) مذهلة ، بحيث لم تسنح الفرصة أمام الإسرائيليين حتى للدهشة ، فقد انطلقت رصاصات مدفع (أدهم)

الرشاش ، وكأنها تحمل الموت في أطرافها ، وسقط الجنود الخمسة صرعى في جزء ضئيل من الثانية الواحدة ، وأسرع قائد الهليوكوبتر يدير مراوحها وقد تملكه الجزع ، على حين تنبه المقدم ( خيرى ) إلى أنه لم يختف في قاع السيارة بعد ...

وارتفعت الهليوكوبتر في سرعة محيفة ، واندفعت نحو (الجيب)، وكأن قائدها ينوى الارتطام مباشرة بالضابطين المصريّن ، ولكنَّ شعرة واحدة من الخوف لم تهتز في كيان (أدهم) ، فانحنى بجسده إلى الخلف ، وانطلقت رصاصات مدفعه الرشاش تخترق جسم الهليوكوبتر ، التى فقدت توازنها بشكل واضح ، ومالت مراوحها ، وتحطّمت عند ارتطامها بالأرض ، وهوت الهليوكوبتر مهشمة محترقة ، على بعد مائة متر فقط من الجيب

نقل المقدم ( خيرى ) نظره فى دهشة ، بين الهليوكوبتر المحطَّمة و ( أدهم ) الذى عاد يقفز خلف عجلة القيادة ، ويدير محرَّكات (الجيب) ، وهو يقول فى لهجة من أتى عملا عاديًا :

\_ ها قد تخلّصنا من العقبة الأولى ، وعلينا الآن أن نزيد من سرعتنا قبل أن يلحقوا بنا .

جلس المقدم ( حيري ) صامتًا ، وقد قرر إرجاء الدهشة والتساؤل إلى وقت أنحير ، ولكنه فوجئ در أدهم ) يوقف السيارة بغته ، ويلتفت إليه متسائلا :

ــ ولكن كيف توصَّلُوا إلينا ؟

غمغم المقدم ( خيرى ) في ضيق :

\_ لقد كشفوا أمرنا فحسب أيها الملازم .

هزُ ( أدهم ) سبّابته أمام وجهه ، وهو يقول في اهتام :

\_ معذرة يا سيادة المقدم ، ولكن الأمور لا تسير بهذا الأسلوب التلقائي .

قال المقدم ( خيرى ) ، وقد أعياه الأمر :

\_ أليس من الأفضل أن نسر ع بالابتعاد عن هنا ، بدلًا من إضاعة الوقت في التساؤل ؟

ولكن ( أدهم ) تابع ، دون أن يبدو عليه سماع ماقاله ( خيرى ) :

- لقد اختارت المخابرات المصرية طريقًا خاصًا يخترق الصحراء ، بعيدًا عن أعين الجميع حتى الدوريات الإسرائيلية ، كما أن التسجيل المشبّت في (الجيب) يوحى بحديث بيننا ، وهذا يعنى أنهم توصّلوا إلينا بوسيلة أخرى .

قال المقدم ( خيرى ) فى هدوء وهو يسترخى فى مقعده ، ويسحب مدفعًا رشاشًا إضافيًّا أحضره معه ( أدهم ) :

یدو أننا مضطرون لتأجیل هذه التساؤلات أیها
 الملازم علی الرغم منا ..

أثارت العبارة انتباه (أدهم)، الذي رفع عينيه وحاجبيه، حينا وقع بصره على ذلك الشيء الذي دفع المقدم (خيرى) إلى النطق بالعبارة .. كانت ثلاث بدبابات إسرائيلية تبرز من خلف تل بعيد ، وتتجه نحوهما ومدافعها مشهورة في وضع استعداد للإطلاق .

\* \* \*

غمغم المقدم (خيرى) في إصرار من يرفض الهزيمة :



وقبل أن ينطق المقدّم ( خيرى ) بكلمة اعتراض واحدة ، رفع ( أدهم ) مدفعه الرئساش ، وأخذ يطلق نيرانه ..

\_ سنقاتل حتى الموت أيها الملازم .

أدار ( أدهم ) محركات (الجيب)، وهو يقول في لهجة ساخرة أثارت دهشة ( خيرى ) :

\_ هراء ياسيادة المقدم .. سنجعل هؤلاء الأوغاد يتوسُّلون إلينا لإيقاف القتال .

ثم انطلق بالجيب فجأة ، متخذا طريقه نحو الدّبابات الإسرائيلية ، فصاح ( خيرى ) :

\_ ماذا تفعل أيها المجنون ؟.. إنك تهاجمهم !! لَمْ يزد (أدهم) على أن قال في تهكّم : \_ هذا أفضل ياسيادة المقدم.

وقبل أن ينطق المقدم ( خيرى ) بكلمة اعتراض واحدة ، رفع ( أدهم ) مدفعه الرشاش ، وأخذ يطلق نيرانه على الدبابات الثلاث ، وهو يقود الجيب في مهارة عجيبة ، مستخدمًا يدًا واحدة ، وحبس ( خيرى ) أنفاسه ذهولًا وحنقًا ، وخيل إليه لدهشته أن طاقم الدبابات الثلاث قد ارتبك ، حتى أن إحداها لم تطلق

أجابه (أدهم) في هدوء، وهو يولي كثبان الرمل انتباهه ، في أثناء قيادته الانتحارية للجيب :

- هل تظن الإسرائيليين من الغباء ، بحيث يطلقون النار مباشرة على ضابط مخابرات مصرى ؟.. إن القبض عليك حيًا هو الانتصار الحقيقي بالنسبة لهم ياسيدى ، وهم حينا يهاجموننا ، إنما يهدفون إلى إخافتنا ، وبث الرعب في قلوبنا ليس إلًا ، ولكنهم لن يخاطروا بفقدان هذه الفرصة المثالية ، التي يأملون في استغلالها ، لإحداث ضجة إعلامية كبرى .. كلا ياسيدى .. إنهم لن يطلقوا النار علينا قط ..

غمغم ( خیری ) فی دهشة : ـ ولکن الهلیوکوبتر ؟!

قاطعه (أدهم) في هدوء:

- لقد أطلقت طنًا من الرصاص ، ولكن تذكّر أن إحداها لم يصب حتى جسم ( الجيب ) ، وكذلك فعل طاقم الدبابات . لقد أرادوا إرهابنا لنستسلم ، ولكننا خذلناهم بتحدّينا الموت . قديفة واحدة ، حتى أصبحت (الجيب) على بعد أمتار قليلة منها ، لا تسمح بإطلاق المدافع ، فأسرع بعض أفراد الدبابات يطلق المدافع الرشاشة خلف (الجيب) ، التي عبرت بين دبابتين في سرعة ومهارة ، واختلطت ضحكة (أدهم) الساخرة بصوت المدافع الرشاشة ، وهو يقول :

\_ من عيوب الدبابات أن سرعتها تعجز عن مطاردة سيارة من مثل تلك التي نقودها ياسيادة المقدم .

صاح ( خیری ) فی دهشة ، وهو یستدیر لالقاء نظرة علی الدبابات ، التی أخذت تدور حول محورها فی بطء لتواجه (الجیب) بمدافعها :

\_ أنت محظوظ أيها الملازم . . جرىء ومحظوظ إلى أقصى مدّ .

أطلق (أدهم) ضحكة أخرى ساخرة ، وقال : \_ ليس للحظ شأن بهذا ياسيّدى . نظر إليه (خيرى) في دهشة ، وصاح : \_ ماذا تقول أيها الشاب ؟

ابتسم المقدم ( خيرى ) في إعجاب شديد ، وقال في صوت خافت :

هذا صحيح .. حتى الدبابات لم يجرؤ طاقمها على إطلاق مدافعه نحونا أيها الملازم .. الأمر واضح للغاية ..
 هؤلاء الرجال لديهم أوامر بإحضارنا أحياء .

قال ( أدهم ) في اختصار :

\_ فليحاولوا ياسيّدى .

ثم أردف في هدوء :

المهم الآن أن نصل إلى (أريحا) ، قبل أن يبرز الذئب أنيابه عن آخرها ؛ فهم يعلمون أين نحن ، ومن الجائز أن يكونوا على علم أيضًا بما نتوى فعله و ....

وفجأة .. تبدُّلت لهجة (أدهم)، وهو يصيح في

\_ يا إلْهِي !! لقد فهمت كل شيء .. لقد فهمت كيف توصَّلوا إلينا ..

\* \* \*



اتجهت أنظار بعض المدنيّين في مدينة (أريحا) ، نحو طائرة هليوكوبتر خاصة ، تهبط داخل أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي ، ورأى الجميع رجلًا يهبط منها في غطرسة ، فترتفع أكفّ الجنود بالتحية في احترام بالغ .. لم يكن هذا الرجل سوى (شيمون) ، رجل انخابرات الإسرائيلي الذي حضر خصيّصًا للقبض على بطلينا ...

أسرع قائد المعسكر يؤدّى التحية لرجل انخابرات الإسرائيلي ، الذي ردَّها بجفاء وغطرسة ، وهو يقول :

\_ هل جنودك على أهبة الاستعداد ؟

رفع قائد المعسكر رأسه في كبرياء ، وهو يجيب :

\_ على أتم استعداد يا جنرال (شيمون ) . . دائمًا .

مطً (شيمون ) شفتيم ، وأخمل يسير في أنحاء

المعسكر ، قائلًا :

- أنت تعلم سبب قدومى بالطبع .. لقد درسنا كل ما يتعلَّق بضابط انخابرات المصرى الهارب ، والخائن الذى أنقذه ، وبناء على ما توصلنا إليه ، سيتجه الاثنان إلى هنا فى ( أربحا ) كخطوة أولى ، ثم ينطلقان شرقًا إلى حدود نهر ( الأردن ) ، حيث ينتظران مساعدة ما ، لمعاونتهما على عبور الحدود إلى ( وادى أبو عربة ) فى الأردن ، ولكننا لن نسمح لهما بذلك بالطبع .

ردُّد قائد المعسكر في لهجة موافقة مختصرة :

\_ بالطبع يا چنرال .

عاد (شيمون ) يقول :

سنعد لهما كمينًا هنا .. سنتظاهر أنسا لَمْ نفهم ذلك ، ونتركهما يدخلان ( أريحا ) فى اطمئنان ، ثم .... وطرقع إصبعيه بما يعنى إنهاء الأمر ، فابتسم قائد المعسكر ، وقال :

- نعم يا چنرال .. إنها خطّة رائعة ، ولقد أرسلت بعض رجالنا لرصد تحرُّكات سيارتهما .

احتقن وجه (شيمون) ، واستدار إليه في حِدّة ، وصاح في وجهه غاضبًا :

أرسلت ماذا ؟.. هل تحاول تبيههما أيها الغبى ؟
 ظهر الغضب على وجه قائد المعسكر ، وهو يقول :
 كلّا يا چنوال .. إن رجالنا لن يتدخّلوا في مسيرتهما للقا .

أشاح (شيمون ) بوجهه بعيدًا ، وغمغم في حنق : \_ فلنأمل ذلك ، وإلًا كان عقابك شديدًا .

شحب وجه القائد الإسرائيلي ، وهو يتطلّع في قلق إلى الصحراء المتدة أمامه ، ويغمغم في صوت شديد الخفوت :

\_ نعم يا چنرال .. لنأمل ذلك .

ألقى المقدّم ( خيرى ) حذاءه بعيـدًا ، والتـفت إلى ( أدهم ) ، الذى استرخى في هدوء خلف عجلة القيادة ، وقال :

\_ أنت تفكّر على نحو ممتاز أيها الملازم . إنني لم أنتبه مطلقًا إلى ذلك الجهاز الذي ثبتوه في كعب حذائي .

هرُّ ( أدهم ) كتفيه في بساطة ، وقال :

\_ فلنقل إنه إلهام ربانى ياسيادة المقدّم .. لقد أثار انتباهى معرفتهم مكانسا ، برغم أنسا اتخذنا مسارًا غير منتظر ، وهذا يعنى أنهم يتبعوننا عن طريق شيء ما ، دسوه في ثيابك ، ما داموا لم يتدخّلوا في ثيابي أو السيارة التي نستقلها .

قفز ( خيرى ) داخل السيارة ، وهو يقول : ـــ حسنًا ... لقد تخلّصنا من جهازهم اللعين .. دَغنا نتابع رحلتنا إذن إلى ( أريحا ) .

أدار ( أدهم ) محرَّكات الجيب ، وهو يقول : \_ معذرة يا سيادة المقدم ، ولكننا لن نتوجُّه مطلقًا إلى ( أريحا ) .

استدار إليه ( خبرى ) فى دهشة ، لم تلبث أن تحوّلت إلى غضب عارم ، وهو يقول :

\_ يبدو أنك نسيت فارق الرتب بيننا أيها الملازم .. الله تتصور وكأنك الأعلى رتبة ، فتتخذ القرارات ، وتضعها موضع التنفيذ دون إعلامي أو استشارق .. ألَّمْ تخبرنى منذ قليل أنك تسير تبعًا لخطَّة مُحْكَمة وضعتها انخابرات المصرية ؟.. إن ما سمعته منك منذ لحظات ، يؤكد أن هناك من ينتظرنا في (أربحا) ، وأن مهمته تقضى تزويدنا بثياب عسكرية إسرائيلية ، وتصاريح مرور مزورة ، تتيح لنا الوصول إلى نهر (الأردن) ، حيث ينتظرنا بعض الفدائيين الفلسطينيين ، لمعاونتنا على عبور الحدود الأردنية .

أوماً ( أدهم ) برأسه موافقًا ، وقال في هدوء :

- هذا صحيح ياسيدى .

انفجر ( خیری ) صائحًا :

ماذا یعنی قولك إننا لن نذهب مطلقًا إلى ( أريحا )
 إذن أيها الملازم ؟

اعتدل ( أدهم ) ، وقال :

- ما دام الإسرائيليون قد كشفوا خط سيرنا ، فهذا سيعنى بالتأكيد أنهم قد توقّعوا ذهابنا إلى ( أريحا ) ، فهم ليسوا أغيباء يا سيادة المقدم ، ولست أشك في أنهم يُعِدُون لنا كمينًا هناك .

قال ( خیری ) فی حِدَّة :

\_ ليس هذا من شأنك أيها الملازم .. سأتولَّبي أنا مسئولية القيادة منذ هذه اللحظة .

لم يعلَق (أدهم) بكلمة واحدة على هذا الحديث، على حين بدت عيناه متعلقتين بنقطة ما في الصحراء، فعاد (خيرى) يصيح في غضب:

\_ استمع إلى جيَّدًا أيها الملازم .

أشار ( أدهم ) بعيدًا ، وقال في هدوء :

\_ فلنؤجل هذا لما بعد يا سيادة المقدم ، فهناك سيارتان عسكريتان تقتربان منًا ، وأعتقد أنهما يهدفان إلى إلقاء القبض علينا .

استدار ( خبری ) فی حِدَّة إلى حیث أشار ( أدهم ) ، وصاح وهو يقفز إلى السيارة :

حسنًا أيها الملازم .. انطلق بالسيارة .. لا بد أن نبتعد من هنا .

هزَّ ( أدهم ) رأسه نفيًا في هدوء ، وقال وهو يوقف محرَّكات الجيب :

\_ معذرة يا سيّدى ، ولكننى لا أنوى إضاعة الوقت في المطاردات .

صاح ( خیری ) فی عصبیة :

\_ ماذا تنوى إذن بحق السماء ؟

أجابه ( أدهم ) في هدوء ، وهو يجذب صمام الأمان بمدفعه الرشاش :

سترى يا سيدى . لقد فشلت الخطّة الأساسية ،
 ولم يعد أمامنا سوى الارتجال ، وهذا ما أنوى فعله .

ومع عبارة (أدهم) الأخيرة ، توقفت السيارتان الإسرائيليتان على بعد أمتار قليلة من سيارتهما ، وقفز منهما

\_ ارفعوا أيديكُما فوق رأسيْكما .. سنطلق النار عند أول محاولة للمقاومة .





### ٩ \_ قتال الشياطين ..

كان قائد السيارتين الإسرائيليتين ، يشعر في قرارة نفسه بالفحر والسعادة ، فبرغم أن الأوامر الصادرة إليه ، كانت تقضى بمراقبة الرجلين فقط ، إلَّا أنه حينًا وجدهما قد أوقفا سیارتهما یتحدثان ، ورأی ( خبری ) یلقی حذاءه بعیدا أصابه الشك ، وفهم في الحال أن هذا الحذاء يحوى الأداة التي تتيح هم - الإسرائيليين - تعقب الرجلين ، واتخذ قراره على الفور بمخالفة الأوامر ، وإلقاء القبض على هذيـن الخطيرين ، اللذين تحرّكت من أجلهما إدارة ( الموساد ) بأكملها .. ولقد ظهر فخره وسعادته في صوته الأجش ، وهو يرمق الرجلين بنظرات ساخرة شامتة ، قائلًا :

- إنها نهاية الرحلة أيها السيّدان .

ولم تكد عبارته تكتمل ، حتى تحرَّكت يد ( أدهـم صبرى ) في سرعة خاطفة ، فالتقط المدفع الرشاش الملقى

فوق المقعد المجاور ، وصوّبه إلى الإسرائيليين ، برغم عددهم البالغ عشرة جنود ، وقال في سخرية أدهشت الجميع ، حتى المقدم ( خيرى ) :

- بل هي بداية الرحلة أيها الوغد .

شحب وجمه القائمد الإسرائيلي ، وأصيب جنوده بالتوتُّر ، ولكنه استعاد جأشه في سرعة عجيبة ، وقال :

ستصيبكما رصاصاتنا ، قبل أن تقتل ثلثما أيها
 رجل .

ابتسم ( أدهم ) في سخرية ، وقال :

— خطأ أيها الوغد .. إن لديكم أوامر بعدم إطلاق النار علينا ، على حين ليست لدى أوامر تمنعنى من قتلكم جميعًا بلارحمة .

قال القائد الإسرائيلي في حدَّة :

إنك لن تخطو كيلومترا واحدًا ، إلا تجد نفسك في
 قبضة رجال جيشنا أيها المغرور .

احتقن وجه القائد الإسرائيلي غضبًا ، وصاح في عناد :

ـ إن الأوامر تقضى عدم قتلكما \_ هذا صحيح \_ ولكنها لا تمنعنا من تمزيق ساقيكما . فكل ما نحتاج إليه من الجواسيس ، هو ألسنتهم فقط .

وفجأة .. وبدون سابق إنذار ، انطلق وابل من النيران ، من فوهة المدفع الرشاش الذي يمسك به ( أدهم صبرى ) ، ولم تكد تنقشع أدخنته ، حتى وجد الجنود الإسرائيليون العشرة أنفسهم عزلًا من السلاح ، دون أن يصاب واحد منهم بخدش صغير ، فتطلعوا في رعب وذهول إلى ( أدهم ) ، الذي وقف هادنًا على نحو ينم عن اللا مبالاة ، مصوبًا مدفعه الرشاش نحوهم ، قائلًا :

\_ من المؤسف أننسى لاأميـــل إلى طول الحديث والمجادلات المسرحية ، وإنما أحب الإجـــراء الفـــورى العملي .

خيل للإسرائيليين العشرة فى تلك اللحظة أن هذا المصرى شيطان جاء يصطحبهم إلى الجحيم ، فرفعوا أيديهم فى صمت إلى ما فوق رءُوسهم ، وكل منهم يتساءل عن تلك المقدرة الفدّة فى إطلاق النار ، التى ساعدت هذا الشيطان على الإطاحة بمدافعهم الرشاشة ، مستخدمًا سلاحًا ماثلًا ، دون أن تفلت منه طلقة رصاص واحدة ، ودون أن يصيبهم بسوء ، على حين لم يتمالك المقدم ( خيرى ) نفسه إعجابًا ، فهتف من أعماقه :

- هذا رائع أيها الملازم .. لولا أننى رأيت هذا بعينى ؛ لأقسمت إنه مستحيل .. إننى لم أشهد في حياتى رجلا يتمتع بهذه المقدرة الخرافية في إطلاق النار .

قال ( أدهم ) ، وهو يبتسم في هدوء :

- دَع الْجَاملات والتقيم لما بعد ياسيادة المقدم ، أمّا الآن فعلينا البحث عمّن تناسبنا مقاييسه وسط هؤلاء الله غاد .

\* \* \*

تحرُّك رجل المخابرات الإسرائيلي (شيمون) في عصية ، وهو يلقى نظرات قلقة إلى ساعته ، ثم غمغم في تساؤل : — عجبًا . . إن المسافة من ( القدس ) إلى ( أريحا ) لا تستغرق كل هذا الوقت .

قال قائد المعسكر الإسرائيلي يطمئنه :

ربما اتخذ مسارًا متعرّجًا ، تفاديًا لنقاط المراقبة .
 عقد (شيمون ) حاجبيه ، وتمتم في صوت خافت :

!! 1-50 -

ثم التفت بغتة إلى قائد المعسكر ، وقال فى لهجة توجى بأهمية الأمر :

> - هل لديك خريطة لإسرائيل ؟ أجابه قائد المعسكر في دهشة :

\_ بالطبع یا چنرال .. إنها تغطّی حائطًا بأكملـه فی رفتی .

استدار (شیمون) ، وتحرَّك فی خطوات سریعــــة نحو مكتب القائد ، وهو یقول فی عجلة :

\_ هَلُمُّ بِنَا إِلَى هِنَاكُ .

أسرع قائد المعسكر الخطا خلف (شيمون) ، الذي اقتحم مكتبه في عجلة ؛ ليقف أمام الخريطة الضخمة متطلّعًا في اهتمام بالغ ، حتى أن قائد المعسكر لم يجرؤ على التفوّه بكلمة ، لحتى سمع (شيمون) يغمغم :

\_ هل هذا معقول ؟

فسأله في فضول واهتمام :

\_ ماذا تعنى ياسيدى ؟

قال (شيمون) ، وهو يشير إلى موقع ما على الخريطة : ـ لو أن المصريّن كشفا جهاز التتبع الذى خبأناه فى حذاء ضابط المخابرات ، ولو أنهما يمتلكان الذكاء الكافى ، فسيتخذان مسارًا .... سماعة الهاتف مرة أخرى ، وطلب رقمًا خاصًا روما أن أتاه صوت محدّثه ، حتى قال في عجلة :

\_ أنا الجنوال ( شيمون إليعازر ) ، وكلمة السّرّ هي ( شنايم ) .. صِلْنِي فورًا بقائد منطقتك ، فلديّ أوامر عاجلة له .

\* \* \*

هرَّ المقدم ( خیری ) رأسه فی خَیْرة ، ثم التفت إلی ( أدهم صبری )، وتأمَّله فی صمت ثوانی معدودة، ثم سأله :

مل يمكننى أن أفهم الخطّة التى تتبعها أيها الملازم ؟ .. لقد أضعت وقتًا طويلًا فى اختيار جنديّن إسرائيلين تتساوى مقاييسهما معنا ، ثم أجبرتهما على خلع زيّهما العسكرى قبل أن تُقيّد الجميع ، وتنطلق بنا فى هذا المسار انخالف للخطّة تمامًا .. وبعد ذلك ترفض أن نرتدى الرّى العسكرى الإسرائيلى .. هل لى أن أفهم لماذا ؟ أم أنك تظن نفسك الأعلى رتبة ؟

قاطِعهما فجأة رنين الهاتف الخاص في مكتب قائد المعسكر ، الذي أسرع ينتزع سمَّاعة الهاتف قائلًا :

\_ هنا نقطة مواقبة (أريحا) .. من المتحدّث ؟.. وصمت لحظة ، ثم ناول السمّاعة إلى (شيمون)

\_ إنها الإدارة يا چنرال .

تساول (شيمون) سمّاعة الهاتف، واستمع إلى المتحدث في هدوء، لم يلبث أن تحوّل إلى حِدّة بالغة، وهو بصر خ:

\_ ماذا ؟.. لماذا لم تخبروننى منذ البداية ، أن جهاز التتبُع يرسل إشارات ثابتة تنمّ عن التوقّف ؟

ثم وضع السمَّاعة في عنف ، وصاح في وجه قائد المعسكر :

\_ اطلب من قائد الهليوكوبتر أن يستعد للإقسلاع

أُسرع قائد المعسكر ينفّذ الأمر ، وهو يتساءل في نفسه عن سبب هذا التغيير المفاجئ ، على حين رفع ( شيمون )

قال (أدهم) في هدوء:

بالنسبة لفارق الرتب ، فيمكنك أن تنساه تمامًا ،
 حتى تطأ أقدامنا أرضًا مصرية .

صاح ( خیری ) وقد اتسعت عیناه دهشة :

\_ هاذا تقول أيها الملازم ؟

قال (أدهم) في صرامة:

- أقول إن فارق الرتب لا يعنينى فى الوقت الحالى ياسيادة المقدّم، فلقد أسندت إلى مهمة إنقاذك، وإحضارك إلى ( مصر ) سالمًا معافى، ولم يذكر لى أحدهم فكرة العمل تحت إمرتك، وأنا مُصِرَ على تنفيذ ما كلفته مهما كان الثمن.

صاح ( خیری ) فی غضب :

 لا ربب أنك جنبت . هل تعلم عقوبة مخالفة الأوامر العسكرية ؟

قال (أدهم) في حزم:

- أعلمه جيّدًا يا سيادة المقدم ، ويمكنك إعدامي حينا نصل إلى مصر . . كل ما يعنيني في الوقت الحالى ، هو أن أنجح في المهمة التي كلّفتها .

صمت ( خيرى ) لحظة ، ووجد أن الشجار لن يؤدى إلى نتائج إيجابية في الوقت الحالى ، فقال في هدوء :

- إنك لم تجب عن أسئلتي بعد أيها الملازم .

قال ( أدهم ) في هدوء وجِدِّيَّة :

- لقد كان مبعث إصرارى على الحصول على الزّى العسكرى الإسرائيلى ، هو إيهام الجميع أننا سنتنكّر في هذا الزّى يا سيادة المقدم ، وبالتالى يبدأ الجميع البحث عن جنديّن مزيّفين ، على حين نبقى نحن بزيّنا العادى هذا ، باستثناء حذاء الجندى الذي ترتديه بدلًا من حذائك .. إنها محاولة لخداعهم يا سيادة المقدم .

لم يستطع ( خيرى ) منع نفسه من الابتسام ، وهـو يقول في إعجاب :

وهى محاولة ذكيَّة أيها الملازم .

مُ عاد يسأله في اهتمام :

- وماذا عن تغيير المسار بهذا الشكل العجيب ؟ .. إنه يضطرنا لمواجهة الأمور ، دون أى معاونة من رجال انخابرات المصرية أو الفدائيين الفلسطينيين .. سيكون علينا الاعتاد على مهارتنا الشخصية فقط .

مط ( أدهم ) شفتيه ، وقال :

\_ لا مفرّ من ذلك يا سيادة المقدم .

ثم أردف في هدوء :

- إننى أحب أن أعتبر خصمى دائمًا غاية فى الذكاء ياسيَّدى ، وهذا ما يجعلنى أتحاشى الوقوع فى أخطاء ، يمكننى أنا نفسى كشفها لو كنت فى مقعد الخصم ، وهذا ما جعلنى أبتعد تمامًا عن الذهاب إلى (أريحا) ، ما دام كشف وصولنا إلى هناك بات أمرًا منطقيًّا ، وما دام الأعداء يفكّرون على نحو منطقى ، فعليك لهزيمتهم أن تتصرَّف على نحو منطقى والحذر .

ساد الصمت لحظات ، ثم عاد (أدهم) يستطرد :

- سيتركز البحث عنًا في مناطق الحدود الضيقة ، حيث يمكن التسلّل والعبور ، ولكنسا سنخالف كل التوقّعات ، وننطلق إلى أوسع نقاط الحدود ، في مبادرة انتحاريَّة ، لن يتوقّعها أكثرهم حذرًا .

سأله ( خيرى ) في صوت خافت ، وهو يراقب السرعة الجنونية التي ينطلق بها ( أدهم ) :

– وأين هذه النقطة ؟

أجابه ( أدهم ) في صوت يوجي بالسخرية :

( البحر الميّت ) ياسيّدى المقدم .. سنعبُر من هناك إلى ( الأردن ) .

صاح ( خیری ) فی دهشة :

(البحر الميت)؟.. لقد أصبت بالجنون ولاشك..
 وكيف تنوى عبوره أيها الانتحارى ؟.. هل سنسبح غبره ؟
 هز (أدهم) كتفيه في لا مبالاة ، وقال :

- سنبحث عن الوسيلة فيما بعد ياسيدى ، وحينا نصل إلى الجانب الشرق من ( البحر الميت ) ، سألوَّح

فسؤلاء الإسرائيليين صائحًا : مع تحيات الخابسرات المصريّة .

هزُّ ( خیری ) رأسه ، وهو یقول :

\_ لم يعُد لدى شك في جنونك .. ثم إن العلانية مرفوضة في عمل المخابرات أيها الملازم .

رفع ( أدهم ) حاجبيه ، ثم عاد يخفضهما وهو يقول مبتسمًا :

\_ أخالفك في هذا الرأى ياسيادة المقدم ؛ فهناك أجهزة مخابرات تعتمد على شهرتها ، أكثر مما تعتمد على أعمالها الناجحة ، ويسيرون على المنطق الذى نقول عنه نحن في أمثالنا المصرية : « الصيت ولا الغنى ، ، مثل (الموساد) والد (سي . أي . إيه ) الأمريكية .

قال ( خیری ) فی عناد :

لا يمكن لجهاز مخابرات في العالم أن يتم عمله
 علانية .. هذا مخالف للمنطق .

ضحك ( أدهم ) وهو يقول :

- لو قُدُرَ لى العمل فى المخابرات يا سيادة المقدم ، فأنا أفضل الأعمال العلنية ، بحيث ترتجف القلوب فى العالم عند ذكر اسم المخابرات المصرية .. نعم .. إنسى أحب رؤية الخوف فى عيون أعداء ( مصر ) .



## ١٠ \_ سماء النيران ..

توقَّف (قدرى) عن القراءة ليلتقط أنفاسه بعد أن وجد نفسه يلهث ، وهويتابع أحداث عملية (أدهم صبرى) الأولى فى عالم المخابرات ، فرفع وجهه إلى مدير المخابرات قائلًا فى انفعال :

— هل تعلم ياسيدى أن (أدهم) حقَّق الكثير مما تمنَّاه ؟ .. لقد وصل به الأمر بالفعل إلى أن ترتجف قلوب أعداء البلاد من مجرَّد ذكر اسمه .

قال (حازم) في اهتمام:

\_ أكمل القراءة يا (قدرى) .. أريد أن أعلم كيف التمي الأمر .

التفت (قدري) إلى (حازم) ، وقال في خبث :

- أَلَمْ تَقَلَ إِنَّهُ لَدِيكُ بَعْضَ الشَّطَائِرِ الدَّسِمَةِ ، والمشروبات المنعشة ؟

قفز (حازم) واقفًا ، وقال وهو يسرع نحو باب غرفة (قدرى) :

ـ سأحضرها فورًا أيها الشَّره .

ابتسم (قدرى) ، وقال وهو يداعب كرشه الضخم بكفّه :

- معذرة يا سيادة المدير .. إنه الجوع . أشعل مدير انخابرات سيجارته ، قائلًا : - لا بأس يا (قدرى) .. لا بأس .

عاد (حازم) في سرعة مدهشة ، ووضع كومة كبيرة من الشطائس ، تضوح منها رائحة الشّواء أمام (قدرى) ، بالإضافة إلى ثلاث زجاجات من المياه الغازية ، وهو يقول :

\_ هناك الطعام أيها الشّره .. تابع القراءة إذن . تناول (قدرى) شطيرة غابت فى فمه بعد لحظة واحدة . ثم تناول الأخرى وهو يعاود فتح الملف ، ويتتحنح ويبدأ القراءة مرة ثانية .

\* \* \*

حامت الهليوكوبتر الإسرائيلية فوق السيارتين الإسرائيليتين ، اللتين طاردتا (أدهم) و (خيرى) من قبل ، وأشار (شيمون) إليهما صائحًا في غضب محدّثًا الطّيار :

\_ انظر .. ماذا حدث لهؤلاء الأوغاد؟ من الواضح أنهما هاجما المصريّن ، ولكنتى لاأدرى كيف تغلّب المصريّان على كل هذا العدد .

هبطت الهليوكوبتر على بعد أمتار قليلة من السيارتين ، والجنود الذين قيدهم (أدهم) و (خيرى) ، وأسرع (شيمون) نحو قائدهم، فحلَّ وثاقه، وسأله في غضب:

\_ ماذا حدث أيها التَّعِس ؟

شرح له الرجل ما حدث بالتفصيل، وفي كلمات سريعة ، ولم يكد ينتهى ، حتى صرخ (شيمون) في وجهه غاضبًا :

ـــ هل تعنى أنهما تغلّباً عليكما على هذا النحو انخزى أيها الغبيّ ؟

ارتجف قائد المجموعة وهو يقول:

\_ إنَّ أحدهما شيطان يا سيَّدى .. إنه رهيب .

دفعه (شيمون) بعيدًا في غضب ، ثم عقد كفيَّه خلف ظهره ، واستغرق في تفكير عميق ، وهو يغمغم في صوت خافت :

\_ ولكن لماذا أخذا الزّى العسكرى ؟ .. إن هذا يضعهما في موقف شديد الصعوبة ، حينا يطالبان بتصاريحهما العسكرية ، أو ....

وفجأة .. بتر عبارته واتسعت عيناه في شكل عجيب ، وصاح في صوت مرتفع :

- إن هذين المصريّن يلعبان بنا .

صاح قائد المجموعة ، وهو يحاول التقرُّب إلى رجـل المخابرات الإسرائيلي :

- فلنطلب القبض على كل من يرتدى السزّى العسكرى ، دون أن يحمل تصريحًا بالتجوال ياسيّدى .. لقد سمعت الشيطان المصرى يقول إنهما سيتوجهان إلى (أريحا) أو (رام الله) .

قال (شيمون) في خشونة :

\_ صَهُ أيها الغييّ .

ثم انطلق نحو الهليوكوبتر ، وهو يصيح في قائدها :

هيًا أيها الطيًار ، سننطلق فورًا .

ولم تكد الهليوكوبتر ترتفع ، حتى سأله الطيَّار :

- إلى أين يا چنوال ؟ .. (أريحاً) أم (رام الله) ؟

ابتسم (شيمون) في مكر وشراسة ، وهو يقول :

- لاهذه ولاتلك ياصديقى .. لقد فهمت كيف يفكّر المصريّان .. إنهما يلجآن دائمًا إلى ما يخالف منطق العمل الطبيعى .. أراهنك أنهما سيتخذان المسار الذى توقّعته من قبل .

ثم ربَّت على كتف الطيار ، وقد سَرَت فى جسده نشوة عجيبة ، مبعثها شعوره بقرب النصر ونهاية الأمر ، مستطردًا :

\_ انطلق إلى (البحر الميت) يا رجل .. أراهنك أننا سنجد سيارتهما في طريقها إلى هناك .

\* \* \*

انطلقت الجيب التي تقل (أدهم) و (خيرى) بسرعة جنونية ، في طريقها إلى ساحل (البحر الميت) ، على حين شمل الصمت راكبيها ، فلم ينبس أحدهما ببنت شفة ، طوال خمسين كيلومترًا على الأقل ، إلى أن قال (أدهم) :

\_ هاقد اقتربنا يا سيّدى .. ما هي إلا عشرون كيلومترا أخرى ونصل إلى (البحر الميت) .

تنهُّد (خیری) وهو یقول :

\_ من العجيب أننا لم نلتق بنقطة تفتيش إسرائيلية واحدة طوال الطويق .

ابتسم (أدهم) ، وقال :

- إنه عملى المعتاديا سيادة المقدم؛ فأنا أعمل في حرب الاستنزاف، حيث لابد للمرء من معرفة كل الطرق الآمنة، التي يمكن اجتيازها داخل (سيناء)، و (إسرائيل) نفسها لو اقتضى الأمر.

لم يزد (خيرى) على أن قال :

\_ هذا واضح .

عاد الصمت يشملهما لحظات أخرى ، ثم قال (أدهم) فتة :

- عجبًا .. يخيِّل إلى أننى أسمع هدير هليوكوبتر تقترب . أدار (خيرى) رأسه يتأمَّل في السماء ، ثم قال في حَيْرة : - السماء خالية تمامًا ، ولست أسمع شيئًا من ضجيج محرِّك السيارة .

أوقف (أدهم) السيارة فجأة، مثيرًا عاصفة من الرمال، وهو يقول:

ــ دُغْنا نستمع في هدوء إذن .

ولم يكد محرِّك السيارة يكفّ عن الضجيج ، حتى بدا صوت الهليوكوبتر واضحًا ، برغم خُلُو السماء من أيَّة طائرات ، فغمغم ( خيرى ) في قلق :

## \_ من أين يأتى الصوت يا ثرى ؟

جاءت إجابة سؤاله على نحو مفاجئ ، حينا برزت الهليوكوبتر بغتة من خلف تل قريب ، واندفعت نحوهما تمطرهما بوابل من النيران ، كما لو أن السماء تمطر نيرائا ورصاصات ، وصاح (أدهم) وهو يدير محرّك السيارة مرّة أخرى :

\_ لقىد عثروا علينا .. لقىد اشتعلت النيران مرَّة أخرى .

وانطلقت الجيب في سرعة هائلة ، متخذة مسارًا متعرجُا انتحاريًا ، يقودها (أدهم) ، على حين رفع (خيرى) رشاشه ، وأخذ يطلق النيران على الهليوكوبتر في جرأة ، ولكن قائد الهليوكوبتر لم يكن أقل مهارة وجرأة ، فبدأ يناور الطلقات ، ويمطر الجيب بالرصاصات ، مدفوعًا بصياح (شيمون) :

\_ أُوقفهما أَيُها الطيَّار .. أُوقفهما حتى لو اضطررت لقتلهما .. إن مصرعهما أفضل بكثير من نجاحهما ف الهروب .

## ١١ \_ بحر الخلاص ..

شعر (أدهم صبری) بالدماء تسیل من جرح غائر فی جبهته لتمتزج برمال المنطقة ، وشعر بلفح النيران التی اشتعلت من مؤخرة السیارة ، فدفع جسده فی قوة ، حتی ابتعد عن السیارة ، ونهض واقفًا علی قدمیه ، ثم أسرع یسحب جسد (خیری) ، الذی فقد وعیه إثر انقلاب السیارة ، متجاهلاً الهلیوکوبتر التی هبطت علی بعد عشرة امتار فقط منه ، وأسرع یبتعد به عن السیارة ، ثم عاد ینتزع أنبوب إطفاء الحربیق المشیئت بجانبها ، وانهمك فی اطفاء النیران حتی لا تنفجر السیارة ..

ولم يكد ينتهى من إطفاء آخر ألسنة اللهب ، حتى سمع (شيمون) يقول في لهجة شامتة متشفّية توحى بالانتصار : ـــ ها قد التقينا ثانية يا مستر (إيزاك) .

استدار إليه (أدهم) في هدوء ، ورآه يقف خارج

كل هــذه العوامـل أجبرت ( أدهم ) على الانحـراف بالسيارة على نحو مفاجىء ، دون أن يخفض من سرعتها ، فانقلبت السيارة على جانبها الأيسر ، واشتعلت النيران فى مؤخرتها ، وصرخ (شيمون) فى سعادة غامرة :

- رائع أيها الطيَّار .. لقد أوقفتهما .. لقد قضينا على الجاسوسيَّن المصريَّيْن .

\* \* 1

الهليوكوبتر مصوّبًا إليه مسدّسه ، فابتسم في سخرية ، وقال :

أما زلت تصدّق أننى (إيزاك صمويل) أيها الوغد .
 هرز (شيمون) كتفيه ، وقال :

- كلا بالطبع ؛ فلقد أثبتت تحرّياتما أن (إينزاك صمويل) يقيم في منزله كالمعتاد ، ولقد كنا نعلم منذ البداية أنك تعد خدعة ما ، ولكننا تظاهرنا بالغباء ؛ لترى ماذا تنوى أن تفعل أيها الجاسوس .

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة ، أثارت حنـــق (شيمون) ، وهو يقول :

— لاتحاول خداعى أيها الوغد .. إنكم لم تكشفوا الأمر إلا بعد أن اتخذت أنا مسارًا مخالفًا لما توقعتموه .. أنت كذاب فاشل أيها الوغد .

امتقع وجه (شيمون) ، ورفع مسدسه نحو (أدهم) صائحًا في غضب :

- أنت غبى أيها الجاسوس المصرى .. ليس هناك

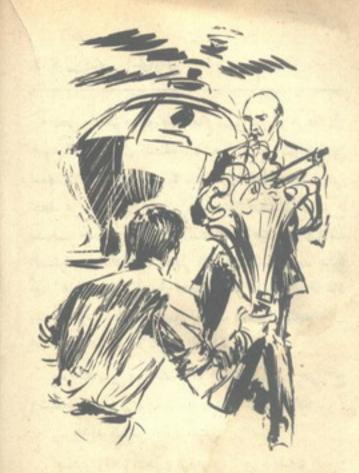

استدار إليه ( أدهم ) في هدوء ، ورآه يقف خارج الهليوكوبتر مصوّبًا إليه مسدسه ..

ما يمنعنسى من تحطيم رأسك برصاص مسدسى .. هذا ما سأفعله .

وفجأة .. رفع (أدهم) أنبوب إطفاء الحريق نحو (شيمون) ودفع السائل الرغوي في وجهه ، ثم انحني جانبًا متفاديًا الرصاصات التي أطلقها (شيمون) ، واندفع نحوه ، وكال له لكمة ساحقة حطّمت أنف. ، وأسقطتـه أرضًا ، ثم اختطف (أدهم) مسدسه ، واندفع نحو الهليوكوبتر ، التبي أصيب قائدها بالذَّعر والدهشة ، وحاول إدارة محركاتها ليبتعد هاربًا ، إلَّا أنه فوجي ب (أدهم) يقفز داخلها ، ويسلصق فوهمة مسدس (شيمون) برأسه ، قائلًا في لهجة ساخرة ، أثارت الرُّعب في

کلا أيها الوغد .. إنك لم تعد قائد هذه الهليوكوبتر
 بعد .. هل تسمح بالهبوط .

أطاع الطيَّار الأمر في سرعة ، وأسرع يقف إلى جوار (شيمون) ، الذي أخذ يمسح السائل الرغوي عن وجهه في

حنق ، وهو یکاد ینفجر غیظا ، ولم یکد یز یج السائل عن عینیه ، حتی شعر بغضب عاصف ، حینا رأی (أدهم) یصوّب إلیه مسدسه قائلًا فی هدوء :

ــ هل انتهيت أيها الوغد ؟ .. عاون هذا الطيَّارِ إذن على حمل زميلي المصاب إلى الهليوكوبتر .

أطاع الرجلان الأمر في حنق ، وقال (شيمون) وهو يضع (خيرى) فاقد الوعى داخل الهليوكوبتر :

\_ لن يمكنك الافلات أيها الشيطان .. ستمزّقك مقاتلاتنا إربًا .

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة هازئة ، وقال وهو يتخذ مكانه خلف عصا القيادة داخل الهليوكوبتر :

خاك من مقاتلاتكم أيها الوغد .. سأعاملها كما
 يُعامَل الناموس .

دارت مراوح الهليوكوبتر ، وقد بدأت ترتفسع و (شيمون) يُدْمِى شفتيه كمدًا وغيظًا ، فمال الطيَّار . نحوه ، وقال :

-لن يمكنه الابتعاد بها .. إنه ليس محترفًا .. أؤكد لك . ومالت وفجأة .. اندفعت الهليوكوبتر بشكل رائع ، ومالت جانبًا وهي تدور حول الرَّجلين ، وصاح (أدهم) ، وهو يلوَّح لهما بكفَّه ساخرًا :

مع تحيات المخابرات المصرية أيها الأوغاد .

صاح (شيمون) وهو يراقب الهيوكوبتر ، التي ابتغدت في براعة تدلُ على مهارة قائدها :

أهذا هو غير المحترف ؟ . . إن هذا الشيطان يقود
 الطائرة كما لو كان يفعل ذلك منذ نعومة أظفاره .

غمغم الطيار ، وهو يشارك قائده حقه وذهوله : - ستمزّقه مقاتلاته ياسيّدى . لن يسمحوا له بالعبور حيًّا . أؤكد لك .

\* \* \*

انطلقت الهليوكوبتر الإسرائيلية التي يقودها (أدهم) كالقذيفة نحو (البحر الميت)، وصمت هو تمامًا، وانعقد حاجباه في شكل يوجي بالعزم والتصميم، ثم لم تلبث

الهليوكوبتر أن مرقت فوق نقاط المراقبة على ساحل ( البحر الميت ) ، وحينا طلب منها القائمون على الحراسة إعلان وجهتها ، اكتفى ( أدهم ) بضحكة ساخرة ، تموج بالاستهتار والجرأة ، فانطلقت خلفه قذائف المدفعية الإسرائيلية ..

ولكن هيهات .. فالسرعة الجنونية الانتحارية التي كان ينطلق بها (أدهم) ، لم تكن تسمح باتخاذ ما يكفى من إجراءات ، حتى أن الهليوكوبتر اجتازت الحدود الأردنية ، قبل أن تنطلق أول طائرة إسرائيلية خلفها ، وانبعث من راديو الهليوكوبتر صوت عربى يطلب من (أدهم) إعلان هويته وإلا أطلقت النيران ..

وفي الحال تناول ( أدهم ) ميكروفون الجهاز ، وقال في سعادة لم يستطع إخفاءها :

يسعدنى أن أسمع صوئا عربيًا يا صديقى .
 أجابه الصوت فى صرامة وخشونة :
 من أنت ؟ وماذا تفعل هنا ؟

ابتسم وهو يقول:

- اسمى لا يهمكم كثيرًا أيها الشقيق ، ولا طبيعة مهمّتى .. هل يكفيك أننى أضع نفسى تحت تصرُّفكم مسالمًا .

عاد الصوت يقول فى نفس الصرامة والخشونة : — ستصطحبك مقاتلاتنا ، وستطلق النار عند أول محاولة مريبة .

أجابه ( أدهم ) في هدوء :

- هذه أجمل عبارة سمعتها منذ أيام ياصديقي .

وفى الحال .. ظهرت المقاتلات الأردنية لتحييط بالهليوكوبتر ، بحيث انطلقت طائرة فوقها وأخرى أسفلها ، واثنتان خلفها ، وواحدة أمامها تقودها إلى عمر الهبوط .. فابتسم (أدهم) ، وأخذ يطلق من بين شفتيه صفيرًا فابتسم (يشبه لحنًا وطنيًّا شهيرًا ، واستمر يغنيه حتى قادته المقاتلات إلى الهبوط في مطار عسكرى صغير ، بالقرب من مدينة (ماربا) الأردنية .. وسرعان ما أحاطت القوات

الأردنية بالهليوكوبتر التي هبط منها ( أدهم ) هادئًا ، رافعًا ذراعيه فوق رأسه ، وهو يقول مبتسمًا :

ــ تسعدنی رؤیتکم یا رفاق .. هلا نُمنیتُم بزمیلی .. اِنْنَا مصریًان .

\* \* \*

مضى مايقرب من الساعة ، قضاها (أدهم) في استجوابات قاسية دقيقة ، قبل أن تتوقَّف سيارة سوداء فارهة أمام مكتب البوليس الحربى ، حيث يتم استجوابه ، ويبط منها رجلان عرف (أدهم) أحدها فورًا ، وارتسمت معرفته على شكل ابتسامة أنيقة ، زينت شفتيه ، حينا اندفع الرجل نحوه ، وعانقه في سعادة ، وهو يهتف من أعماقه :

مرخى أيها الملازم .. لقد حقفت إنجازًا رائعًا ..
 أنت بطل .. بل أكثر من بطل .

ابتسم ( أدهم ) في هدوء ، وقال : — كم تسعدني رؤيتك ياسيادة الرائد .

كان هذا الرجل هو الرائد ( محمد عبد الفتاح ) ، الذى استقبل ( أدهم ) في بداية المغامرة ، ولقد أشار إلى زميله قائلًا :

- الرائد (حسن) أيها الملازم من انخابرات الأردنية . أدَّى (أدهم) التحية العسكرية الرسمية ، ولكن الرائد (حسن) مدَّ يده يصافحه ، قائلًا :

- يسعدنى أن أصافحك أيها البطل .. لقد انتظرناكا طويلًا فى ( وادى أبو عربة ) ، حتى خشينا أن تكون المهمة قد فشلت .

ابتسم (أدهم) ، وقال :

\_ لقد أجبرتنا الظروف على مخالفة الخطَّة يا سيَّدى ..

المهم هو كيف حال سيادة المقدم ؟

أجابه الرائد ( محمد ) في مرح :

\_ إنه بخير حال أيها الملازم .. مجرَّد جرح عادى فى ذراعه .. لقد أنقذته أنت من مصير مظلم .. تُرَى .. هل تحب الانضمام إلينا فى انخابرات ؟

صمت (أدهم) خطة مفكّرًا ، ثم ابتسم قائلًا :

ـ يسعدنى ذلك كثيرًا ياسيّدى ، ولكن ليس فى الوقت الحالى .. إننى أفضّل العمل فى صفوف الصاعقة ، ما دامت (سيناء) تحت وطأة الاحتلال .. ولكننى أتمنّى العمل فى مخابراتنا بعد التحرير ، وخصوصًا بعد أن رأيت كيف تعملون .. وكم أتمنّى أن يعلم العالم أجمع مدى ذكائنا . ابتسم الرائد (محمد) ، وقال :

\_ ليس بعد أيها الملازم .. إن عملنا في الوقت الحالى يقتضي الصمت .. هذا من أجل ( مصر ) .

\* \* \*



أغلق ( قدرى ) الملف ، وقال في حماس :

\_ يا له من عمل !! لقد كان (أدهم) موهوبًا منذ البداية ؟

قال (حازم):

- إنه لم يزل كذلك يا ( قدرى ) .

عاد وجه ( قدری ) یکتسی بالخزن ، وهو یقول :

ــ هذا لو قُدُر له الانتصار على الموت يا صديقي .

نهض مدير المخابرات ، وقال وهو يطفئ سيجارته :

\_ فلندُعُ الله له أن يشفيه .

هزُّ ( قدرى ) رأسه في أسنى ، وقال :

\_ كم كنت أتمنَّى أن أكون إلى جواره الآن .

قال مدير المخابرات :

\_ يسعدني تقاربكم هذا يا ( قدري ) ، بنفس القدر

الذى يؤسفنى فيه أن يتوقف عبقرى مثلك عن الإبداع ، نجرد أن زميلًا له أصيب إصابة خطوة .

رفع ( قدرى ) وجهه المكتظ إلى مدير انخابرات ، وقال بعينين دامعتين :

إنه ليس رجلًا عاديًا يا سيّدى .
 قال مدير المخابرات في صرامة :

\_ ولو یا (قدری) .. مهما حدث فنحـن لن نتوقُف .. إنا نعمل من أجل (مصر) وحدها .. و (مصر) باقیة مهما سالت دماء أبنائها .. بل ربما كانت هذه الدماء هي التي تروى شجرة (مصر) العالية .

عادت الدماء إلى وجه ( قدرى ) ، وهـو يقـول في تماس :

\_ هذا صحيح يا سيّدى .. لقد كنت مخطئا .

ساد الصمت لحظة ، ثم تحرُّك مدير المخابرات نحو الباب ، ولكن (قدرى ) أوقفه قائلًا :

\_ معذرة يا سيدى ولكن .. إن ( أدهم ) لم ينضم إلى الخابرات في هذه القصة .. فمتى تم ذلك ؟

ابتسم مدير انخابرات ، وقال :

- هذا ما سأخبركا به ، حينا أنتهى من قراءة ملف العملية الثانية المعملية الثانية أيضًا إلى دخول (إسرائيل) ؟

غمغم ( قدری ) فی إعجاب :

— يا للجرأة !!

ابتسم مدير انخابرات ، وأردف :

بل لقد التقى برجل المخابرات (شيمون ) أيضًا ،
 ولكنه لم يتعرَّفه هذه المرة .

نهض (قدرى) بجسده البدين ، وقال في لهفة : \_ أكاد أتحرَّق شوقًا لقراءة هذا الملف يا سيّدى .

اتسعت ابتسامة مدير المخابرات ، وهو يقول :

علیك أن تصبر حتى أنتهی من قراءته یا (قدری) ،
 وبعد ذلك ستعلم لِمَ أطلقنا علی (أدهم صبری) لقبه
 الحالی .. لقب ( رجل المستحیل ) .

\* \* \*

[ تحت بحمد الله ]



د. نيىل قاروق

رجل المستحيل روايسات بوليسية للتبساب زانسرة بالاهداث المشسرة

## • الخطوة الأولى •

أَرَى .. كيف كانت الخطـوة الأولى
 لـ (أدهم صبرى) في عالم الخابرات ؟

ما الذي اضطر (أدهم صبري) إلى
 دخول قلب (إسرائيل) ؟

 أرى .. لمن تكون الغلبة في صراع المخابرات هذا أب المخابرات المصرية أم الإسرائيلية ؟

اقرإ التفاصيل المثيرة .. لفرى كيف
 يعمل .. (رجل المستحيل) .

